## محمد بزسليما زالهوس/جامع الحمادي بالدمام في الحادي عشر مزشهر رجب ١٤٤١هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحُمْدَ لِلَّهِ خَمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغَفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّنَاتِ أَعُمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشُهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَعُونَى إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ [آل عمران: ١٠٢]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي لَا عَلَيْكُمْ الَّذِي أَعْمَالُكُمْ وَقِيبًا ﴿ [النساء: ١] ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي لَا عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي لَا تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ﴿يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَلَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا \* [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَأُ وَسَلَّمَ-، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ، وَكُلَّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: فَايرُوسٌ عَجِيبٌ فَتَّاكُ، سَرِيعُ الانْتِشَارِ، مُتَنَوِّعُ الأَعْرَاضِ، بَدَأَ مِنَ الصِّينِ ثُمَّ انْتَشَرَ فِي الْعَدِيدِ مِنْ دُولِ الْعَالَمِ، حَتَّى أَعْلَنَتْ مُنَظَّمَةُ الصِّحَةِ الْعَالَمِيَّةِ حَالَةَ الطَّوَارِئِ؛ بِسَبَبِ الإِنْتِشَارِ الْوَاسِعِ لَحِذَا الْمَرَضِ، إِنَّهُ فَايْرُوسُ كُورُونَا الَّذِي حَصَدَ الْكَثِيرَ مِنَ الطَّوَارِئِ؛ بِسَبَبِ الإِنْتِشَارِ الْوَاسِعِ لَحِذَا الْمَرَضِ، إِنَّهُ فَايْرُوسُ كُورُونَا الَّذِي حَصَدَ الْكَثِيرَ مِنَ الدُّولِ، وَأُغْلِقَتْ بِسَبَبِهِ الْمَدَارِسُ وَالْمَطَارَاتُ، وَزَادَ الْمُلَعُ، الْأَنْفُسِ، وَعَطَّلَ اقْتِصَادَ كَثِيرٍ مِنَ الدُّولِ، وَأُغْلِقَتْ بِسَبَبِهِ الْمَدَارِسُ وَالْمَطَارَاتُ، وَزَادَ الْمُلَعُ، الْمُدَارِسُ وَالْمَطَارَاتُ، وَزَادَ الْمُلَعُ، وَكُثُرَتِ الإحْتِرَازَاتُ، وَتَوسَّعَتْ مَرَاكِزُ الْحَجْرِ الصِّحِيِّ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: عِنْدَمَا يَتَكَلَّمُ الْعَالَمُ عَنْ هَذَا الْمَرَضِ وَأَسْبَابِهِ وَطُرُقِ انْتِشَارِهِ وَالْوِقَايَةِ مِنْهُ؟ 

يَتَيَقَّنُ الْمُسْلِمُ أَنَّ هَذَا الْمَرَضَ كَغَيْرِهِ مِنَ الأَمْرَاضِ الَّتِي كَتَبَهَا اللهُ وَقَدَّرَهَا عَلَى بَنِي الْبَشَرِ؟ 

مُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ، وَمُحْسِنِهِمْ وَفَاحِرِهِمْ، عَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ، صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي 

مُسْلِمِهِمْ وَكَافِرِهِمْ، وَمُحْسِنِهِمْ وَفَاحِرِهِمْ، عَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ، صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي 

مُسْلِمِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ وَالشَّمَرَاتِ ﴾ 

كَتَابِهِ: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفُ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَرَاتِ ﴾ 

كَتَابِهِ: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفُ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَرَاتِ ﴾ 

[البقرة: ٥٥٥].

فَأَخْبَرَنَا اللهُ بِرَحْمَتِهِ بِأَنَّنَا مُبْتَلَوْنَ؛ وَذَلِكَ لِلتَّهْيِئَةِ النَّفْسِيَّةِ وَالاِسْتِعْدَادِ، ثُمُّ ذَكَرَ لَنَا أَنْوَاعَ الْبَلاَءِ؛ حَتَّى لاَ نَتَفَاجَأَ هِمَا، ثُمُّ أَعْلَمَنَا أَنَّ هُنَاكَ مَنْ سَيَصْبِرُ عَلَى هَذَا الْبَلاَءِ، وَأَنَّ لَهُمُ الْبُشْرَى، فَقَالَ: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾، بَلْ وَعَلَّمَنَا طَرِيقَةَ الصَّبْرِ وَكَيْفَ نَتَصَرَّفُ عِنْدَ الْبَلاَءِ: ﴿الَّذِينَ إِذَا

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع الحمادي بالدمام فالحادي عشر مزشهر رجب ١٤٤١هـ

أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ثُمَّ أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ بِعَظِيمِ أَجْرِ الصَّابِرِينَ الْهُ الْمُسَلِّمِينَ للهِ، الرَّاضِينَ بِقَدَرِ اللهِ فِي هَذَا الْبَلاَءِ: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ مَن اللهِ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ وَمَغْفِرَةٌ لِلذُّنُوبِ، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ اللهِ عَلَيْهِمْ مَن اللهِ وَمَغْفِرَةٌ لِلذُّنُوبِ، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ مَن اللهِ وَمَغْفِرَةٌ لِلذُّنُوبِ، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ مَن اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ مَن اللهِ عَلَيْهِمْ مَن اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَن اللهِ عَلَوْلُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَوْلِكُ عَلَيْهِمْ مَنَ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُ مَا لَكُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِكُ عُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُولِكُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَوْلِ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِقُولِ اللهِ الْعَلَيْمِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهُ الللهِ اللّهِ عَلَيْكُولُولُولُولُولِهُ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَكُمَا قِيلَ:

ثَمَانِيَةٌ تَحْرِي عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ \*\* وَلا بُدَّ لِلإِنْسَانِ يَلْقَى الثَّمَانِيَهُ سُرُورٌ وَحُزْنٌ، وَاجْتِمَاعٌ وَفُرْقَةٌ \*\* وَعُسْرٌ وَيُسْرٌ، ثُمَّ سُقْمٌ وَعَافِيَهُ

وَمِنْ هُنَا يَعْلَمُ الْمُسْلِمُ دَنَاءَةَ هَذِهِ الدُّنْيَا، وَأَنَّهَا دَارُ مُمَّرٌ وَلَيْسَتْ بِدَارِ مَقَرٌ؛ كَمَا قَالَ وَ تَعَالَى: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَمُقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاحُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ ﴿ كَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَضُوانٌ وَمَا الْحُيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْعُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

وَمِنْ نَقَائِصِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمُنَغِّصَاتِهَا: مَا قَدَّرَهُ اللهُ عَلَى أَهْلِهَا مِنَ الأَمْرَاضِ وَ وَالأَسْقَامِ، وَالأَوْجَاعِ وَالآلامِ؛ الَّتِي هِي أَكْبَرُ بُرْهَانٍ عَلَى ضَغْفِهِمْ، وَعَجْزِهِمْ، وَقِلِّةِ حِيلَتِهِمْ؛ وَالأَسْقَامِ، وَالأَوْجَاعِ وَالآلامِ؛ الَّتِي هِي أَكْبَرُ بُرْهَانٍ عَلَى ضَغْفِهِمْ، وَعَجْزِهِمْ، وَقِلِّةِ حِيلَتِهِمْ؛ وَأَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَى عَجْزِ الْعَالَم عَلَى مَنْعِ انْتِشَارِ هَذَا الفَايرُوسِ الَّذِي قَدَّرَهُ اللهُ تَعَالَى وَأُوْجَدَهُ؛ فَ وَأَكْبَرُ دَلِيلٍ عَلَى عَجْزِ الْعَالَم عَلَى مَنْعِ انْتِشَارِ هَذَا الفَايرُوسِ الَّذِي قَدَّرَهُ اللهُ تَعَالَى وَأُوْجَدَهُ؛ فَا لَحَمْهُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ فَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَدَابِ هُ إِللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: عِنْدَمَا نَسْتَمِعُ نَصَائِحَ الأَطِبَّاءِ فِي كَيْفِيَّةِ الْوِقَايَةِ مِنَ الإِصَابَةِ بِهَذَا الْمَرَضِ وَعَيْرِهِ؛ نَجِدُ أَنَّ دِينَنَا الإِسْلاَمِيَّ قَدْ سَبَقَهُمْ بِذَلِكَ! فَجَعَلَ الإِسْلاَمُ الْحِفَاظَ عَلَى حَيَاةِ وَصِحَّةِ وَعَيْرِهِ؛ نَجَدُ أَنَّ دِينَنَا الإِسْلاَمُ عَلَى حَيَاةِ وَصِحَّةِ اللهِ الْإِسْلاَمُ بِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا اللهَ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

وَدِينُنَا الإِسْلاَمِيُّ دِينُ الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ وَالنَّظَافَةِ؛ لِذَلِكَ أَمَرَ الإِسْلاَمُ بِالْغُسْلِ وَالتَّطَهُّرِ مِنَ الْأَوْسَاخِ وَالأَدْرَانِ الَّتِي هِيَ مَرْتَعُ لِلأَمْرَاضِ، وَسَبَبُ فِي نَقْلِهَا وَانْتِشَارِهَا، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّوْسَاخِ وَالأَدْرَانِ الَّتِي هِيَ مَرْتَعُ لِلأَمْرَاضِ، وَسَبَبُ فِي نَقْلِهَا وَانْتِشَارِهَا، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُ

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع الحمادي بالدمام فالحادي عشر مزشهر رجب ١٤٤١هـ

﴾ الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ۖ ﴾ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ ۗ ﴾ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ﴾ [المائدة: ٦].

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»

#### [رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ]

وَكَذَلِكَ فَإِنَّ الإِسْلاَمَ قَدْ أَمَرَ بِنَظَافَةِ الْفَمِ وَالأَسْنَانِ؛ حَيْثُ شَرَعَ لَنَا النَّبِيُّ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ( اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ ( اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ-: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ اللهُ ا

والشَّرِيعَةُ أَمَرَتْ بِحِفْظِ الأَطْعِمَةِ وَنَظَافَتِهَا؛ فَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ – وَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: «غَطُّوا الإِنَاءَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: «غَطُّوا الإِنَاءَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: «غَطُّوا الإِنَاءَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ غِطَاءً، أَوْ سِقَاءٌ لَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَكَاءً، إِلاَّ وَنَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ».

اللَّهُمَّ احْمِ بِلاَدَنَا وَبِلاَدَ الْمُسْلِمِينَ شَرَّ الأَمْرَاضِ وَالأَوْبِئَةِ، وَارْفَعِ اللَّهُمَّ عَنَّا الْغَلاَءَ وَالْوَبَاءَ، وَاللَّهُمَّ الْغَلاَءَ وَالْوَبَاءَ، وَالرِّبَا، وَالرَّنَا، وَالرَّلَازِلَ، وَالْمِحَنَ، وَسُوءَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ. الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ تَعْظِيمًا لِشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوَانِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

اً أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: رَوَى الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - الْ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَال: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْ الْفَأْلُ» قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ».

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَثْبَتَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وُجُودَ الْعَدْوَى، لَكِنَّهُ نَفَى تَأْثِيرَهَا ﴿ الْحَتْمِيَّ، وَأَنَّ انْتِقَالَ الْمَرَضِ مِنَ الْمَرِيضِ إِلَى غَيْرِهِ يَحْدُثُ بِقَدَرِ اللهِ وَتَقْدِيرِهِ، مَعَ أَنَّ دِينَنَا ﴿

#### محمد بزسليما زالهوس /جامع الحمادي بالدمام فالحادي عشر مزشهر رجب ١٤٤١هـ

﴿ يَحُتُّ عَلَى اجْتِنَابِ الأَسْبَابِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى انْتِقَالِ الْمَرَضِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا لَمُ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ وَمَا لَمُ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْهُ وَاذَا ﴿ وَسَلَّمَ – بِشَأْنِ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ

كُلُّ فَاتَّقُوا اللهَ تَعَالَى -عِبَادَ اللهِ-، وَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ اللهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ، وَأَحْسِنُوا الظَّنَّ بِرَبِّكُمْ، وَاطْرُدُوا الْخَوْفَ وَالْهَلَعَ مِنْ قُلُوبِكُمْ؛ فَلَنْ يُصِيبَكُمْ إِلاَّ مَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ

وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أَمَرَكُمْ بِذلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ ﴾ وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ ﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ ﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كِمَا عَشْرًا» [رَوَاهُ مُسْلِم].